مجموعة فصصرالا نبياء

بإشراف محُكمّدانج عثمدبَرانق



تصدرها دارالم<u>ارف</u> مؤسى وبنواسرائيل

## مجموعة قصص الأنبياء

11

## مُوسِى وَبِنُواسِرائِيل

بایشراف مجُحکمداچُحمدبکرافق المفتش العام بوزارة التربية والتعليم بمصر

> تصدر عن دارالمع<u>ارف مط</u>ر

خَرَجَ مُوسَى بِينِي إِسْرَائِيلَ مِنْ مِصْرَ بِأَنْ اللهِ بَعْدَ أَنْ أَنْجَاهُمُ اللهُ مِنْ فَرْعَوْنَ وَجُنُودِهِ النَّيْ كَانُوا يُلَاحِقُونَهُمْ ، كَىْ يَقْبِضُوا عَلَيْهِمْ ، وَيُعِيدُوهُمْ إِلَى الذَّلِّ وَالْعُبُودِيَّةِ وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ يَقْبِضُوا عَلَيْهِمْ ، وَيُعِيدُوهُمْ إِلَى الذَّلِّ وَالْعُبُودِيَّةِ وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ فَرَقَ اللهُ بِقَدْرَتِهِ مَاءً بَحْر سُوف لِبَنِي إِسْرَائِيلَ ، وَكَانَ يَقَعُ بَيْنَ خَلِيجِ السُّويُسُ وَالْبُحَيْرةِ الْمُرَّةِ ؛ فَلَمَّاوَّوا، وَأَرَادَ فَرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ أَنْ عَلَيْهِمُ الْمَاءَ ، فَعَر قُوا جَمِيعًا، وَأَجْحَى اللهُ عَلَيْهِمُ الْمَاءَ ، فَعَر قُوا جَمِيعًا، وَأَجْحَى اللهُ جُثَةَ فَرْعَوْنَ ، لِيكُونَ اللهُ عَلَيْهِمُ الْمَاءَ ، فَعَر قُوا جَمِيعًا، وَأَجْحَى اللهُ عَلَيْهُمُ الْمَاءَ ، فَعَر قُوا جَمِيعًا، وَأَجْحَى اللهُ عَلَيْهِمُ الْمَاءَ ، فَعَر قُوا جَمِيعًا، وَأَجْحَى اللهُ عَلَيْهُمُ الْمَاءَ ، فَعَر قُوا جَمِيعًا، وَأَجْحَى اللهُ عَلَيْهُمُ الْمَاءَ ، وَعُبْرَةً فَالنَّقِطَتْ بَعْدَ اللهُ عَلَيْهُمُ الْمَاءَ ، فَعَر قُوا جَمِيعًا، وَأَجْحَى اللهُ عَلَيْهُمُ الْمَاءَ ، وَعُبْرَةً فَالنَّقِطَتْ بَعْدَ اللهُ عَلَيْهُمْ أَلْمَ عَلَيْهُمْ أَلْمُ اللهُ عَلَيْهُمْ وَعُونَ ، لِيكُونَ لَمِنْ خَلْفَهُ عَظَةً وَعِبْرَةً فَالْتَقِطَتْ بَعْدَ لَكَ ، وَحُنَّطَتْ ، عَالَهُ عَلَيْهُمْ الْمُصْرِي تَقَدْمَ اللهُ عَلَيْهُ مِلْكَ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُ الْمُومِ يَوْنَ جُمُونَ اللهُ عَلَالَةُ عَلَيْهُ الْمُنْ اللهُ الْمُنْ عَلْهُ الْمُومِ اللهُ الْمُعْرَاقِ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْهُ اللهُ الْمُعْرِقُولَ اللهُ الْمُومِ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُعْمِ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمُونَ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ ا

وَسَارَ مُوسَى بِقَوْمِهِ وَهُمْ فَرِحُونَ بِنَجَاتِهِمْ، وَهَلاَك عَدُوِّهِمْ، وَهَلاَك عَدُوِّهِمْ، وَكَانَتِ النِّسَاءِ يَضْرِ بْنَ بِالدُّفُوف، وَيَرْ قُصْن، وَيُعَنِّينَ، فِي نَشْوَةٍ وَكَانَتِ النِّسَاءِ يَضْرِ بْنَ بِالدُّفُوف، وَيَرْ قُصْن، وَيُعَنِّينَ، فِي نَشْوَةٍ وَكَانَتِ النِّسَاءِ وَهَارُونَ .

وَمَرَّتُ ۚ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ ، وَهُمْ ۚ فِي فَرَحِهِمْ وَلَا فِي أَيْ مِهُمْ يَسِيرُونَ ، وَلَا فِي أَيِّ وَنَشُورَتِهِمْ ، لَا يَدْرُونَ ۚ إِلَى أَيْنَ هُمْ ۚ يَسِيرُونَ ، وَلَا فِي أَيِّ

مَسْلَكِ مِن مُسَالِكِ الصَّحْرَاءِ يَضْر بُونَ ، حَتَّى انْتَبَهُوا إِلَى أَ نَفُهِمٍ ، فَتَبَيَّنُوا أَنَّهُمْ قَدْ صَلُّوا الطَّرِينَ الَّذِي كَانُوا يَنْشُدُونَ. كَانَ مُوسَى قَدْ وَاعَدَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَأْ نِيَهُمْ عَلَى أَثْرَ خُرُوجِهِمْ مِنْ مِصْرَ بِتَمَالِيمِ اللهِ أَلْتِي تُبَيِّنُ كُمْ الْحُلَلَ مِنَ الْحُرَامِ ، وَأُتفَرِّقُ كُمُ اللَّالِيِّ وَالْخُبِيثِ لِيَتَبِعُوهَا، وَيَسِيرُوا عَلَى هُدَاهاً؛ فَاتَّجَهَ إِلَى الله، يَسْأَلُهُ أَنْ يُرْ شَدَهُ إِلَى مَا يَنَّبِعُ، وَأُوْحَى اللهُ إِلَيْهِ: إِنَّ مَوْعِدَكَ مَعَناً يَا مُوسَى جَانِبَ الطُّورِ ، فَأُعِدَّ نَفْسَكَ لِمُخَاطَبَتِي ، بِأَنْ تَصُومَ عَنِ الطَّعَامِ شَهْرًا!! مَا أَشَدَّ فَرَحَكَ كَا مُوسَى بُوعْدِ اللهِ الَّذِي وَاعَدَكَ عَلَيْهِ!! وَمَا أَكْثَرَ سُرُورَكَ لَمُخَاطَبَتَكَ لَهُ !! وَشَرَعَ مُوسَى أَعِدُّ نَفْسَهُ لِتَرْكِ قَوْمِهِ وَالذَّهَابِ إِلَى مَوْعِدِ اللهِ . . ! ! فَسَارَ وَإِيَّاهُمْ ۚ يَبْغِي الْجَنُوبِ . وَلَكِنَ عَنِي إِسْرَائِيلَ كَانُوا قَدْ مَلُوا السَّيْرَ ، وَذَهَبَ عَنْهُمُ الْفَرَحُ الَّذِي اسْتَخَفَّهُمْ لِنَجَاتِهِمْ وَخَلَاصِهِمْ مِنْ فَرْعَوْنَ ، فَمَالُوا إِلَى أَنْ يَنْزِلُوا بِجِوَارِ قَوْمِ يَعْبُدُونَ الأَصْنَامَ، مَرُ وَاعَلَيْهِمْ أَثْنَاءَ سَيْرِهِمْ، وَقَالُوا لَمُوسَى : لِمَاذَا لَا نَتَّخذُ لَنَا إِلَهَا كُمّا لِمُولَاءِ الْقَوْمُ آلِمَـةُ . . ؟ ا وَكَادَ مُوسَى أَنْ يَصْعَقَ . . !! أَقَوْمُهُ الَّذِينَ أَخْرَجَهُمْ مِنَ

الذُّلِّ وَالْعَذَابِ لِيَعْبُدُوا اللهَ أَحْرَارًا يُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا لِللهَ أَحْرَارًا يُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا لِأَنْ نَفْسِهِمْ إِلْهَا غَيْرَهُ ؟!! أَبَنُو إِسْرَائِيلَ النَّذِينَ أَرَاهُمُ اللهُ آيَاتِهِ ، وَأَنْجَاهُمْ بِهُ بِمُعْجِزَتِهِ الْدُكُبْرِي ، يَكْفُرُونَ بِهِ ..؟! يَا لَلْهُوْلِ ..!

وَحَارَ مُوسَى فِي أَمْرِهِ !! مَاذَا يَقُولُ لِهُوْلَاءِ الْقَوْمِ الَّذِينَ صَاقَتْ عُقُولُهُمْ ، وَتَفَهُمْ . صَاقَتْ عُقُولُهُمْ ، وَتَفَهُمْ .

وَأَخِيرًا الْتَمَسَ لَهُمْ مِنْ نَفْسِهِ عُذْراً! لَقَدْ مَرَّتْ عَلَيْهِمْ سُنُونَ أَجْمِالًا وَالْمُبُودِيَّةِ ، وَمَرَّتْ عَلَيْهِمْ سِنُونَ طَوِيلَة ، وَمَرَّتْ عَلَيْهِمْ سِنُونَ طَوِيلَة ، وَهُمْ يَرَوْنَ الْمُصْرِيِّينَ عَاكِفِينَ عَلَى عِبَادَةِ الأَوْثَانِ ، وَهُمْ يَرَوْنَ الْمُصْرِيِّينَ عَاكِفِينَ عَلَى عِبَادَةِ الأَوْثَانِ ، وَتَقَدِيسِ الْمُحُولِ ، وَ تَأْلِيهِ الْفَرَاعِنَة ، فَلَا عَجَبَ أَنْ تَلَوَّثَتْ عَقِيدَتُهُمْ بَحُبِ مِبَادَةِ الأَوْثَانِ وَالْمُجُولِ .

لَهٰذَا وَقَفَ فِيهِمْ مُوسَى يُعَرِّفُهُمْ بِاللهِ حَقَّ الْمَعْرِفَةِ ، وَيُبَادِيهِمْ بِاللهِ حَقَّ الْمَعْرِفَةِ ، وَيُبَادِيهِمْ بِاللهِ حَقَّ الْمَعْرِفَةِ ، وَيُبَادِيهِمْ بِاللهِ عَيْدَ وَالْإِرْ شَادِ بَدَلًا مِنْ أَنْ يُعَنِّفُهُمْ وَيَنْتَهِرَهُمْ ؛ فَقَالَ لَمُمْ : وَأَغَيْرَ اللهِ أَبْعِيكُمْ إِلَها ، وَهُو فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ؟! اللهُ أَغَيْرَ اللهِ أَبْعِيكُمْ وَأَنْجَاكُمْ مِنْ فَرْعَوْنَ وَجُنُودِهِ بَعُمْجِزَتِهِ ، اللهَ وَأَوْرَ ثَكُمْ آرَاكُمْ آيَاتِهِ ، وَأَنْجَاكُمْ مِنْ فَرْعَوْنَ وَجُنُودِهِ بَعُمْجِزَتِهِ ، وَأَوْرَ ثَكُمْ آرَضًا سَوْفَ تَدْخُلُونَهَا ، وَوَعَدَكُمْ بِكُمْ أَرْضًا سَوْفَ تَدْخُلُونَهَا ، وَوَعَدَكُمْ بِكُتَابِ مُنْ مِنْ فَرْعُونَ فَيْرَهُ بَدِيلًا ؟! بِنِّسَ مَا تَفْعَلُونَ . ثَيْرَهُ بَدِيلًا ؟! بِنِّسَ مَا تَفْعَلُونَ . ثَيْرَهُ بَدِيلًا ؟! بِنِّسَ مَا تَفْعَلُونَ . أَيْرَهُ بَدِيلًا ؟! بِنِّسَ مَا تَفْعَلُونَ . أَيْرُهُ بَدِيلًا ؟! بِنِّسَ مَا تَفْعَلُونَ . أَيْرَهُ بَدِيلًا ؟! بِنِّسَ مَا تَفْعَلُونَ . أَيْرَهُ فَوَقَالَ عَيْرَهُ بَدِيلًا ؟! بِنِّسَ مَا تَفْعَلُونَ . أَيْرَهُ فَيْرَهُ بَدِيلًا ؟! بِنِّسَ مَا تَفْعَلُونَ . أَيْرَهُ فَيْرَهُ بَدِيلًا ؟! بِنِّسَ مَا تَفْعَلُونَ . أَيْرَهُ فَيْرَهُ بَدِيلًا ؟! بِأَنْ مَا تَفْعَلُونَ . أَيْرَهُ فَيْرَهُ بَدِيلًا ؟! بِنِسْ مَا تَفْعَلُونَ . أَيْرَهُ فَيْرَهُ بَدِيلًا ؟! بِنِسْ مَا تَفْعَلُونَ . أَنْ فَيْرَهُ بَاللهُ إِنْ بِيلًا فَيْرَهُ فَيْمَالُونَ . أَنْ فَيْرَهُ فَيْعُونَ وَهُ فَيْرَهُ فَيْرَاهُ فَيْرَاهُ بَاللهُ وَلَهُ الْمَالُونَ . أَنْ فَالْمُعُلُونَ مَنْ فَيْرَهُ فَيْرَهُ فَيْرَاهُ بَالْمَالُونَ الْفَرَاهُ وَقَالَالْمُ الْفَالْمُ لَعْلَاقِهُ فَا فَيْرَاهُ فَيْرَاهُ فَيْرَاهُ وَلَعْلُونَ الْمُؤْونَ الْمُؤْلِكَ الْمُعْلِقَلُونَ اللهُ اللهُ الْمُعْلِيلُا ؟! بِشَلْمَ مَا تَفْعَلُونَ اللهُ فَيْرِيلًا وَالْمُسْتَعَالُونَ الْمُعْلِقَلُونَ الْمُعْلِقِلُونَ اللهُ عَلَيْنَا فَيْ الْمُعْلِقَلُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْفَالِقُلُونَ الْمُعْلِقُلُولُ اللهُ الْمُعْلِقُلُونَ الْمُعْرِقُ الْمُعْلِقُلُونَ الْمُعْلِقُلُونَ الْمُولِقُونَ الْمُعْلِقُلُولُ الْمُعْلُولُ اللهُ الْمُعْلِقُلُولُ الْمُعْلِقُلِهُ الْمُعْلِقُ

قَالُوا : وَإِلَى أَيْنَ تَسِيرُ بِنَا ؟

قَالَ: إِلَى جَانِبِ جَبَلِ الطُّورِ الأَيْمَنِ حَيْثُ أَذْهَبُ لِمُلاَقَاةِ رَبِّي. قَالُوا: لِقَدْ أَجْهَدَ نَا السَّيْرُ ، وَأَضَرَّ بِنَا الْمَطَشُ ، وَنَوَدُّ أَنْ قَالُوا: لَقَدْ أَجْهَدَ نَا السَّيْرُ ، وَأَضَرَّ بِنَا الْمَطَشُ ، وَنَوَدُّ أَنْ

أَنْبُرِلَ عَلَى عَيْنِ مَا إِنَى شَتَقِي وَنَسْقِي أَوْلَادَنَا وَدَوَا بَّنَا . فَاتَّجَهَ مُوسَى إِلَى رَبِّهِ يَسْأَلُهُ الْمَاءِ ، فَأَمَرَهُ اللهُ أَنِ اضْربْ

فَأَنْجُهَ مُوسَى إِلَى رَبِّهِ يَسْالُهُ الماء ، فَامَرَهُ الله أَنْ اصْرِبَ الْحَمَّالُ الْمَاء ، فَأَمَرُهُ الله أَنْ اصْرِبَ الْحَصَاكَ هَذَا الْحَجَرِ الَّذِي أَمَامَكَ يَتَفَجَّر ْ لَكَ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَشْرَ عَيْنَ مِنْهَ . فَيُونُ الْمَاء عَيْنَ مِنْها . وَضَرَبَ مُوسَى بِعَصَاهُ الْحَجَر ، فَانْفَجَرَت ْ لَهُ عُيُونُ الْمَاء وَضَرَبَ مُوسَى بِعَصَاهُ الْحَجَر ، فَانْفَجَرَت ْ لَهُ عُيُونُ الْمَاء وَضَرَبَ مُوسَى بِعَصَاهُ الْحَجَر ، فَانْفَجَرت ْ لَهُ عُيُونُ الْمَاء

وُصْرُب مُوسى بِدِ الاثْنتاَ عَشْرَةَ . ! !

يَا لَلْجَمَالِ . . !! الْمَاءُ يَتَفَجَّرُ مِنَ الْخُجَرِ بِضَرْ بَةٍ مِنْ عَصاً مُوسَى !! وَتَسَاقَطَ بَنُو إِسْرَائِيلَ عَلَى عُيُونَ الْمَاءِ يَشْرَبُونَ مُوسَى !! وَتَسَاقَطَ بَنُو إِسْرَائِيلَ عَلَى عُيُونَ الْمَاءِ يَشْرَبُونَ وَيَرْ وَنَ وَيَبْتَرُدُونَ . فَلَمَّا رَوَّوْ اعْطَشَهُمْ ، وَتَرَعْرَ عَتْ أَجْسَامُهُمْ ، وَتَوْ وَنَوْ وَيَرَعْرَ عَتْ أَجْسَامُهُمْ ، وَيَوْ وَنَوْ وَيَرْ عَتْ أَجْسَامُهُمْ ، وَقَدْ كَاذَ زَادُنَا أَنْ يَنْفَدَ ؟! فَهَبُوا إِلَى مُوسَى إِنَى رَبِّهِ مَرَّةً مَا نِيةً يَسْأَلُهُ الطَّمَامَ لِقَوْمِهِ ، فَا نَيّةً يَسْأَلُهُ الطَّمَامَ لِقَوْمِهِ ، فَا نَيّةً يَسْأَلُهُ الطَّمَامَ لِقَوْمِهِ ، فَا نِيّةً يَسْأَلُهُ الطَّمَامَ لِقَوْمِهِ ، فَاسْتَجَابَ اللهُ دُعَاءِهُ ، وَأَنْزَلَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْمَنَّ وَالسَّلُوى ، فَأَسْتَجَابَ اللهُ دُعَاءه ، وَأَنْزَلَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْمَنَّ وَالسَّلُوى ، فَأَسْتَجَابَ اللهُ دُعَاءه ، وَأَنْزَلَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْمَنَّ وَالسَّلُوى ، فَأَسْتَجَابَ اللهُ دُعَاءه ، وَأَنْزَلَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْمَنَّ وَالسَّلُوى ، فَأَسْتَجَابَ اللهُ دُعَاءه ، وَأَنْزَلَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْمَنَّ وَالسَّلُوى ، فَيُونَ الْمَائِيقُ وَالسَّلُونَ وَالسَّلُونَ وَالسَّلُوكَ ،

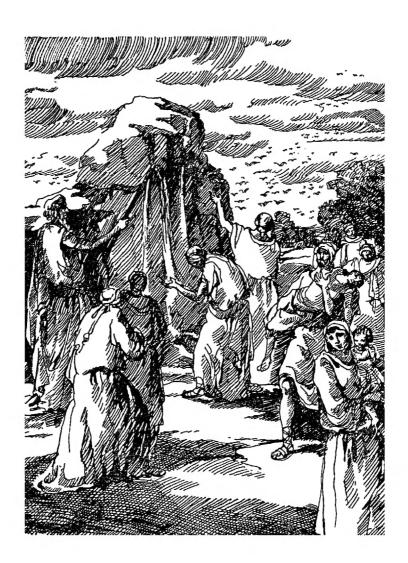

فَكَانَتِ الْمَنْ مَادَّةً عَلَى أَوْرَاقِ بَهْضِ الأَشْجَارِ ، مِثْلَ الطَّرْفَاءِ حُلُوةً شَمِيَّةً ، تُغْنِي آكِلَهَا عَنِ الْخُبْرِ وَالْخُلُو ؛ وَالسَّلُوى طَائِرُ السَّمانى ، يَأْتِي إِلَيْهِمْ أَسْرَابًا مُتَلَاحِقَةً ، فَيَكَادُ يُغَطِّى السَّمانى ، يَأْتِي إِلَيْهِمْ أَسْرَابًا مُتَلَاحِقَةً ، فَيَكَادُ يُغَطِّى السَّمانى ، يَأْتِي وَأَقْبَلَ بَنُو إِسْرَائِيلَ عَلَى الْمَنِّ يَلْتَهَمُونَهُ الْأَرْضَ بِكُثْرَتِهِ . وَأَقْبَلَ بَنُو إِسْرَائِيلَ عَلَى الْمَنِّ يَلْتَهَمُونَهُ الْإِنْ السَمانى يَذْبَحُونَ مِنْهُ وَيَشُوُونَ وَيَأْ كُلُونَ .

فَلَمَّا شَبِعَ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَامْتَلَأَتْ بُطُونِهُمْ - ذَهَبُوا إِلَى مُوسَى يَشْكُونَ إِلَيْهِ مُتَذَمِّرينَ : هَلْذَانِ الْمَاهُ وَالطَّعَامُ ! ! فَأَيْنَ الْمَكَانُ الظَّلِيلُ الَّذِي نَسْتَظِلُّ بِهِ مِنْ وَهَـيِجِ الشَّمْسِ، وَنَحْسَمِي فِيهِ مِنْ شِدَّةِ حَرِّهَا وَلَفْحِهَا ؟!! وَاتَّجَهَ مُوسَى إِلَى رَبِّهِ مَرَّةً ۖ ثَالَثَةً يَسْأَلَهُ الظِّلَّ لِقَوْمِهِ ؛ فأَسْتَجابَ لَهُ اللهُ ، وَسَاقَ لَهُ الْغَمامَ الْكَثِيفَ ، فَكَانَ عَلَى رُءُوسَ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَالْمِطَلَّةِ الْوَاسِعَةِ ، فَوَ قَاهُمْ حَرَّ الشَّمْسِ، وَلَطَّفَ لَهُمُ الْهَوَاءِ! وَآنَ لِمُوسَى أَنْ يَذْهَبَ إِلَى مِيقات رَبِّهِ ، فَأَوْصَى بَني إِسْرَائِيلَ بَعْضَهُمْ بَبَعْض خَيْرًا ، وَجَعَلَ عَلَيْهِمْ أَخَاهُ هِارُونَ خَلَفًا لَهُ وَرَئِيسًا عَلَيْهِمْ، وَعَرَّفَهُمْ أَنَّهُ سَيَغِيبُ عَنْهُمْ شَهِرًا اللَّهُ ثِينَ يَوْمًا ، يَعُودُ إِلَيْهِمْ بَعْدَهُ بِكِتَابِ اللهِ وَتَعَا لِيمِهِ وَ إِرْشَادَاتِهِ ٱلَّتِي يَسِيرُ ونَ عَلَيْهَا ، وَيَعْمَلُونَ بِهَا .

وَذَهَبَ مُوسَى لِمِيقَاتِ رَبِّهِ ، فِي سَفْيِحِ جَبَلِ الطُّورِ الْأَيْمَن ، حَيْثُ كَلَّمَهُ اللَّهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ ، ثُمَّ اعْتَكَفَ يُعِدُّ أَفْسَهُ لِهِلْمَا الْأَمْر الْمَظيمِ، ويُطَهِّرُ رُوحَهُ بِالصِّيامِ لِيَـكُونَ أَهْلًا لِلْوُتُوف رَيْنَ يَدَى اللهِ ! وَأَمَرَ اللهُ مُوسَى أَنْ يَصُومَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا ، وَوَاعَدَهُ أَنْ يُكَلِّمُهُ بَعْدَ تَعَامِهَا ! وَمَرَّت الشَّلا ثُونَ يَوْمًا، ومُوسَى مُعْتَكفَ بالْجَبَل وحِيدًا ، أيو نُسَنَّهُ فِي وحْدَتِهِ مَا مَنَّ اللهُ عَلَيْهِ بِهِ مِنْ مِـنَن عَظيمَةً ، وَيُطَمِّئُنُ لَفُسَهُ مَا حَبَاهُ بِهِ مِنْ صَبْرِ وَ إِيمَانَ . وَحَانَ مِيقَاتُ اللهِ! وَوَجَبَ عَلَى مُوسَى الاسْتِعْدَادُ لِمُخَاطَبَةِ اللهِ! وأَحَسَّ مُوسَى أَنَّ فَمَهُ قَدْ بَاتَ وَلَهُ رَائِحَةٌ ۚ كَرِيهَةٌ مِنْ أَثَر الصِّيام، فَكُره أَنْ يُخَاطِب رَبَّهُ وَفَمْهُ تَتَصَاعَدُ مِنْهُ هٰذه الرَّائِحَةُ ؟ فَأَخَذَ مِنْ نَبَآتِ الْأَرْضِ شَيْئًا مَضَغَهُ وَلَا كَهُ ثُمَّ لَفَظَهُ ، وإِذَا بَمَلَكِ مِن مَلَا ئِكَةِ اللهِ قَدْ جَاءَهُ يَسْأَلُهُ: لِمَ أَفْطَرْتَ يَا مُوسَى؟! قَالَ كَرِهْتُ أَنْ أُخَاطِبَ رَبِّي وَرَائِحَةٌ فَمِي غَيْرُ طُيِّبَةٍ . قَالَ الْمَلْكُ : أَمَا عَلِمْتَ يَا مُوسَى أَنَّ رِيحٍ فَم الصَّامِمِ

عِنْدَ اللهِ أَطْيَبُ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ؟! اِرْجِعِ وَصُمْ عَشَرَةَ أَيَّامٍ مِنْ اللهِ أَطْيَبُ مِنْ رَيحِ الْمِسْكِ؟! اِرْجِعِ وَصُمْ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ اللهُ بِهِ ، فَصَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ أَنْتَ إِلَى رَبِّكَ . وَفَعَلَ مُوسَى مَا أَمَرَهُ اللهُ بِهِ ، فَصَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ أُخَرَ ؛ فَلَمَّا أَتَمَهَا صَعِدَ فَوْقَ الْجَبَلِ فِي انْتَظَارِ مُخَاطَبَةِ اللهِ لَهُ ! ثُمَّ سَمِعَ صَوْتَ اللهِ يُخَاطِبُهُ !

مُمَّ سَمِعَ صَوْتَ اللهِ يَخَاطِبُهُ! وَابْنَهَلَ مُوسَى إِلَى رَبِّهِ يَقُولُ: رَبِّ ؛ أَر نِي أَنظُرُ إِلَى الْجَبَلِ، وَأَجابَ اللهُ مُوسَى لَنْ تَرَانِى ؛ وَلَـكَنِ انظُرُ إِلَى الْجَبَلِ، فإن اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِى . نَظَرَ مُوسَى نَحُو الْجَبَلِ، وَتَجَلَّى اللهُ لِلْجَبَلِ . !! وَدُلَّ الْجَبَلُ دَكًا!! وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا . .!! يَا لَهَيْبَةُ الله : وَظُلَّ مُوسَى فِي صَعْقَتِهِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَبْقَ ؛ يَا لَهَيْبَةُ الله : وَظُلَّ مُوسَى فِي صَعْقَتِهِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَبْقَ ؛ إِلَيْكَ !! وَأَنَا أَوْلُ الْمُومِينِ بِعَظَمَتِكَ وَجَلَالِكَ !! ثَنْبَتُ إِلَيْهِ مُعْتَذِراً : سُبْحَانَكَ!! ثَنْبَتُ إِلَيْهِ مُعْتَذِراً : سُبْحَانَكَ!! ثَنْبَتُ إِلَيْكَ !! وَجَلَالِكَ !!

فَقَالَ اللهُ : يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَا تِي

وَ بِـكَلامِي؛ فَخُذْ مَا آ تَيْنُكَ ، وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ .

وَأَعْطَى اللهُ مُوسَى أَلْوَاحًا كَتَبَ لَهُ فِيهَا مَا ارْتَضَى لِبِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَمْمَلُوا بِهِ ، ومَا أَرَادَ أَنْ يَنْهَاهُمْ عَنْهُ ، وَبَيْنَ فِيهِا مِنْ كُلِّ شَيْءً . وَقَالَ لَهُ : فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءً . وَقَالَ لَهُ :



خُدْهَا يَامُوسَى بِقُوَّة ، وَاعْمَل بِهَا بِحِدٌ وَاجْتِهَادٍ ، وَأَمْر ْ قَوْمَكَ أَن ۚ يَأْخُدُوا بِأَحْسَنِ مَا يَجِدُونَ فِيهَا . ثُمُّ قَالَ اللهُ : لِمَاذَا عَجَّلْتَ أَن يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِ مَا يَجِدُونَ فِيهَا . ثُمُّ قَالَ اللهُ : لِمَاذَا عَجَّلْتَ بِالْمَجِيء ، وَتَرَكْتَ قَوْمَكَ وَرَاءك يَا مُوسَى ؟!

قَالَ مُوسَى هُمْ أُولَا ، قَرِيبُونَ مِنِّى ، وَعَجِلْتُ إِلَيْكَرَبِّ لِتَرْضَى . وَعَجِلْتُ إِلَيْكَرَبِ لِتَرْضَى . قَالَ الله ؛ لَقَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدُكَ ، وَأَضَلَّهُمُ السّامِرِى ، سَأَصْرِفُ عَنْ آيَا تِيَ النَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِ ، سَأَصْرِفُ عَنْ آيَة لَا يُومُنُوا بِهَا ، وَإِنْ يَرَوْا طَرِيقَ الرُّشْدِ وَإِنْ يَرَوْا طَرِيقَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ طَرِيقاً لَهُمْ ، وَلَا يَسِيرُونَ فِيهِ ، وَإِنْ يَرَوْا طَرِيقَ الرُّشْدِ الْغَيِّ وَالضَّلَالَ يَتَّخِذُوهُ طَرِيقاً لَهُمْ ، وَيَسيرُونَ فِيهِ ، وَإِنْ يَرَوْا طَرِيقَ الله لَنْ يَوْفَى وَمَعَهُ الْأَلُو الْحَالَةُ الله يَعْمَلُونَ وَيَهِ . وَيَرْجِعُ الله يَكَتَبُهَا الله يَقَوْمُهُ وَعَمَهُ الْأَلُو الْحَالَةُ الله يَعْمَلُونَ وَيَعْمَ الله يَعْمَلُونَ عَيْمَةِ . وَيَكُورُهُ الله يَعْمَلُونَ ﴿ وَاللّهُ عَلَيْهِ ، وَرَأَى مَا يَفْعَلُونَ ﴿ رَأَى مَا كَفْعَلُونَ ﴿ رَأَى مَا كُورُ وَ الله عَلَهُ مَوْرُوهِ ! ! وَرَأَى مَا كَا مَا كَا مُورَا مُنْكُرَةً ، رَأَى مَا خَرَجَ بِهِ عَنْ طَوْرُهِ ! ! وَرَأَى مَا كَامَا كَادَ مَا كَامَا كَادَ مَنْ مَا كَامَا كَادَ مَا كَادَ مَا كَامَا كَادَ مَا كَادَ مَا كَادَ مَا كَامَا كَادَ مَا كَا فَا كَامَا كَادَ مَا كَامَا كَادَ مَا كَامَا كَامَ كَامَا كُورُ وَ الْقَالِمَ عَلَمْ مَا يَعْمَلُونَ وَمِ الْمَا كُورَا فَى مَا كَامَا كَامَا كَامَا كَامَا كُورَا مُعْلَالًا لَمْ الْمَا كُورَا عَلَى مَا كُورَا عَلَى مَا كُورَا فَى مَا كُورَا فَى مَا كُورَا فَي مَا كُورُ مَا كُولُونَ مَا كُورَا فَي مَا كُورُ مَا كُورَا فَي مَا كُولُ مَا لَهُ مَا كُولُ مَا كُولُولُ مَا كُولُ مَا كُولَ مَا كُولُ مَا كُولُولُ مَا كُولُ مُولِ الْمُؤْلُولُ مَا كُولُ مَا كُولُ مَا كُولُ مَا كُولُ مُولِ الْمُؤْلُ مَا كُولُ مَا كُولُ مُولِ مَا يَوْرُولُ فَا مُولِ مُولِولًا لَا فَرَا عَلَا كُولُ مَا عَلَا فَرَا

أَنْ يُفْقِدَهُ وَعَيَهُ ، ويُذْهِبَ عَقْلَهُ . . ! !

رَأَى مُوسَى قَوْمَهُ قَد اجْتَمَعَ أَكْثَرُهُمْ فِي دَائِرَةٍ وَاسِعَةٍ

كَبِيرَةٍ يَرْقُصُونَ وَيُهَـلَّأُونَ وَيَمْرَحُونَ وَقَدْ تَوَسَّطَ الدَّائِرَةُ

تَمْثَالُ عِجْلِ جَسَدٍ يَصْدُرُ عَنْهُ خُوارْ ..!!

يَا لَلْجُنُونَ وَالْخَبَلِ الَّذِي أُصِبْتُمْ بِهِ يَا بَنِي إِسْرَا بِيلَ ..!! هٰذَا رَسُولُ كُمُ الَّذِي أَخْرَجَكُ مِنَ الْمَذَابِ وَالْعُبُودِيَّةِ إِلَى هٰذَا رَسُولُ كُمُ الَّذِي أَخْرَجَكُ مِنَ الْمَذَابِ وَالْعُبُودِيَّةِ إِلَى الْأَمَانِ وَالْحُرِّيَّةِ مَا كَادَ يَغِيبُ عَنْكُ شَهْرًا وَبَعْضَ شَهْر لِيَأْتِي الْأَمَانِ وَالْحُرِّيَّةِ مَا كَادَ يَغِيبُ عَنْكُ أَسْفَارَ التَّوْرَاةِ التَّي تَتَبِعُونَ لَكُمْ بِسَالَاتِ رَبِّهِ، وَيُحْضِرَ لَكُمْ أَسْفَارَ التَّوْرَاةِ التَّي تَتَبِعُونَ هُدَاها ، وَتَقْضُوا فِيما يَيْنَكُمْ هُدَاها ، وَتَقْضُوا فِيما يَيْنَكُمْ فِيكُمْ فَي اللهُ اللَّهُ مَا مُذَاكُمْ لَهُ ، وَدَعَاكُمْ إِلَيْهِ بِقَانُو نِهَا حَرَّا اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ الله

: تترَ كُوا طرِيقَ الرَّشدِ ، وَ تَتَبِعُوا طرِيقَ الضَّلالِ ؟!! مَاذَا يَفْعَلُ مُوسَى مَعَ هُوُّلَاءِ الْقَوْمِ ؟!! أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ يَصِيحُ

بهم غَاصِبًا حَانِفًا يَقُولُ : بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُو نِي مِنْ بَعْدِي ، وَمَا صَنَعْتُمْ فِي غَيْدَتِي ؛ أَلَمَ يَعِدْ كُمْ رَبُّكُمْ وَعُدًا حَسَنًا ؟

قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَو عِدَكَ بِإِرَادَتِنَا، وَلَكِنَّا حَمَلْنَا أَوْزَارًا مِنْ وَلَكِنَّا حَمَلْنَا أَوْزَارًا مِنْ وَيَنَةِ الْمُصْرِيِّيْنَ، فَأَرَدْ نَا أَنْ تَنَطَهَّرَ مِنْهَا ، فَقَذَفْنَاهَا فِي النَّارِكَا

طلَبَ مِنَّا السَّامِرِيُّ ، وَكَذَلِكَ أَلْقَ هُوَ مَا كَانَ مَعَهُ مِنْهَا . ثُمَّ طَلَبَ مِنَّا السَّامِرِيُّ ، وَقَالَ لَنَا هٰذَا إِللهُ كُمْ وَإِللهُ مُوسَى .! أَخْرَجَ لَنَا هٰذَا إِللهُ كُمْ وَإِللهُ مُوسَى .!

وَ زَادَ مُوسَى غَضَبًا عَلَى غَضَبِ !! أَيْنَ أَخُوهُ هَارُونُ الَّذِي

أَوْصاَهُ بِالْقَوْمِ خَيْرًا ، وَجَعَلَهُ خَلَفاً لَهُ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَرْجِعَ ؟! لِمَاذَا تَرَكَهُمْ يَفْعَلُونَ مَا فَعَلُوا ؟ وَيَأْتُونَ مَا أَتَوْا ؟!

وَوَقَعَتْ غَيْنَا مُوسَى عَلَى أَخِيهِ ، فَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ مِنْ يَده ، وَأَسْرَعَ إِلَيْهِ يَأْخُذُ بِرَأْسِهِ، وَيَجُرُّهُ إِلَيْهِ، وَيَجْذِبُهُ مِنْ لِحْيَتِهِ جَذْبًا شَدِيدًا . وَقَالَ هَارُونُ لِأَخيهِ مُعْتَذراً . يَا أَخِي ؛ لَا تَأْخُذْ رَ أُسِي، وَلَا تَجِدْب لِحْيَتي وَلَا تَجَعْلَني فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ . إِنَّ الْقَوْمَ قَدِ اسْتَضْعَفُو بِي ، وَكَادُوا يَقْتُلُوَ نَنِي ، فَلَا تُشْمِتْ فِيَ الْأَعْدَاءِ ، لَقَدْ نَهُمُ عَنِ النَّخَاذِ الْعِجْلِ إِلْهَا، وَتُعْلَتُ لَهُمْ : يَا قَوْمٍ ؛ إِنَّمَا هُوَ فَيْنَةٌ ` ا بْتُلْيِتُمْ بِهَا، وَ إِنَّ رَبَّكُمْ هُو الرَّهْمَنُ، فَاتَّبَعُو نِي، وَأَطِيمُوا أَمْرى؛ وَلَـكِنَّهُمْ صَمُّوا آذَانَهُمْ عَنْ نِدَائِي، وَقَالُوا: لَنْ أَبْرَحَ عَلَيْهِ عَا كَفينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَينَا مُوسَى . فَقَالَ مُوسَى يَا هَارُونُ ؛ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتُهُمْ صَلُّوا أَلَّا تَأْخُذَهُمْ بِالشِّدَّةِ ؟! أَعَصَيْتَ أَمْرى ؟! قَالَ هَارُونُ : يَا أَخِي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ َ بِنِي إِسْرَائِيلَ ، وَلَمَ ۚ تَنْتَظُوْ رَأْ بِي .

فَانْصَرَفَ مُوسَى عَنْهَارُونَ وَهُو َيَقُولُ: رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي. وَأَنْصَرَفَ مُوسَى إِلَى السَّامِرِيُّ وَسَالَهُ: مَا خَطْبُكَ يَا سامِرِيُّ ؟!!



قَالَ: لَقَدْ كُنْتُ أَعْرِفُ مَا لَا يَمْرِفُ الْقَوْمُ ، وَأَفْهَمُ مَا لَا يَمْوِفُ الْقَوْمُ ، وَأَفْهَمُ مَا لَا يَفْهَمُونَ ، وَأَبْصَرْتُ عَمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ . فَلَمَّا طَالَتْ غَيْبَتُكَ عَلَيْهِ — سَوَّلتْ لِي اَفْسِي أَنْ أَفْعَلَ مَعَهُمْ مَا فَعَلْتُ .

وَنَظَرَ مُوسَى إِلَى السَّامِرِيِّ نَظْرَةً عَاضِبَةً ، وَصَاحَ عَلَيْهِ بِصَوْت ارْ تَعَدَت ْ لَهُ فَرَائِصُ السَّامِرِيِّ :

اِذْهَبُ ؛ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا يَمَسَّنِي أَحَدُ ، وَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا يَمَسَّنِي أَحَدُ ، وَإِنَّ لَكَ فِي الْآَخُ مَعَكَ . وَسَوْفَ تَرَى لَكَ فِي الْآخِرَةِ مَوْعِداً لَنْ يُخْلِفَهُ اللهُ مَعَكَ . وَسَوْفَ تَرَى إِلَهَكَ اللّهُ مَعَكَ . وَسَوْفَ تَرَى اللّهُ فِي اللّهَ عَلَيْهِ عَا كِفاً ، كَيْفَ نَحْرِقُهُ وَنَنْسِفُهُ فِي الْبَحْرِ نَسْفاً !!!

وَذَهِبَ مُوسَى إِلَى حَيْثُ أَلْقَى الْأَلْوَاحَ فَرَفَعَهَا ، وَصَاحَ عَلَى قَوْمِهِ بِصَوْتٍ رَدَّدَتْ صَدَاهُ جَنَبَاتُ الْجِبَالِ وَتَجَاوَ بَتْ بِهِ أَنْحَاءُ الصَّحْراءِ .

إِنَّهَا إِلَّهُ لَلَّهُ الَّذِي لَا إِلَّهَ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ عِنْمًا .

وَأَدْرَكَ بَنُو إِسْرَائِيلَ أَنَّهُمْ قَدْ أَخْطَنُوا وَصَلُوا، وَسُقطَ فِي يَدِ الْفَرِيقِ النَّذِي عَبَدَ الْعَجْلَ، فَقَالُوا : لَئَنْ لَمْ يَرْ حَمْنَا رَبُّنَا، وَيَغْفِرْ لَنَا ، لَنَكُو بَنَّ مِنَ الْعَجْلَ، فَقَالُوا : لَئِنْ لَمْ يَوْحَمْنَا رَبُّنَا، وَيَغْفِرْ لَنَا ، لَذَكُو بَنَّ مِنَ الْعَاسِينَ وَلَامَ الْفَرِيقُ الَّذِي لَمْ يَعْبُدُوا لِعَجْلَ يَفْعَلُونَ أَنْ اللّهُ مَا أَنْهُمْ عَلَى أَنَّهُمْ تَرَكُوا إِخْوَانَهُمُ اللّذِينَ عَبَدُوا الْعِجْلَ يَفْعَلُونَ مَا فَعْمُلُوا دُونَ أَنْ يُقَاتِلُوهُمْ لِيَرْجِعُوهُمْ عَمَّا اتَّخَذُوهُ ، فَذَهَبُوا إِلَى مَا فَعَلُولَ مَعْمُ اللّهُ عَمَّا فَرَطَ مِنْهُمْ فِي حَقِ مُنَا اللّهِ عَلَى عُنْدُونَ لَهُ عَمَّا فَرَطَ مِنْهُمْ فِي حَقَ اللّهِ ، وَلَكُنَ مُوسَى لَمْ يَقْبَلُ أَنْ يَسْتَمْعَ إِلَى عُذْرِهِمْ ، أَوْ يَقْبَلَ الله ، وَلَكَنَ مُوسَى لَمْ يَقْبَلُ أَنْ يَسْتَمْعَ إِلَى عُذْرِهِمْ ، أَوْ يَقْبَلَ الله ، وَلَكَنَ مُوسَى لَمْ يَقْبَلُ أَنْ يَسْتَمْعَ إِلَى عُذْرِهِمْ ، أَوْ يَقْبَلَ الله ، وَلَكَنَ مُوسَى لَمْ يَقْبَلُ أَنْ يَسْتَمْعَ الْ وَقَالَ لَهُمْ : تَوْ بَتَهُمْ ، حَتَى يُقَاتِلَ بَعْضُهُمْ أَنْ فَعْمَا ، وَقَالَ لَهُمْ :

يَا قُوْمٍ ؛ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذَكُمُ الْعِجْلَ ، فَشَكُمْ بِاتِّخَاذَكُمُ الْعِجْلَ ، فَتُو بُوا إِلَى الله ، بأن يُقاتِلَ الْفَرِيقُ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذِ الْعِجْلَ اللهَ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ !! الْفَرِيقَ الَّذِي اللهَ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ !!

وَأَصْبَحَ الصَّبَاحُ عَلَى آبِنِي إِسْرَائِيلَ وَقَدِ امْنَشَقُوا الرِّمَاحَ يَقْتَتِلُونَ حَتَّى لَيَقْتُلُ الْأَخُ أَخَاهُ وَالصَّاحِبُ صَاحِبَهُ ، وَالْأَبُ ابْنَهُ ، رَيْنَمَ النِّسَاءِ يُعُولُنَ وَيُولُولْنَ ، وَالْأَطْفَالُ يَصْرُخُونَ وَيَنُوحُونَ وَيَطْلُبُونَ مِنْ مُوسَى أَنْ يَطْلُبَ لَهُمُ الْعَفُو مِنْ رَبِّمِمْ، لَعَلَّهُ يَعْفُو عَنْهُمْ وَيَرْحَمُهُمْ. أَمَرَ مُوسَى بِوَقْفِ الْقِتَالِ، وَتَحَاجَزَ الْفَرَانِ الْفَرِيقَانِ بَعْدَ أَنْ هَلَكَ مِنْ كُلِّ مِنْهُمَا عَدَدْ كَبِيرْ.

وَتَخَذَيْرَ مُوسَى مِنَ الْفَرِيقَيْنِ سَبْمِينَ رَجُلاً كَثِيرُهُمْ مِنَ الشَّيُوخِ ، وَقَلِيلُهُمْ مِنَ الشَّبَابِ ؛ وَكَانَ مِنْ بَيْنِهِمْ يُوسَعُ بْنُ الشَّيُوخِ ، وَقَلِيلُهُمْ مِنَ الشَّبَابِ ؛ وَكَانَ مِنْ بَيْنِهِمْ يُوسَعُ بْنُ نُونَ ، تَابِعِ مُوسَى الْمُخْلِصُ الَّذِي تَخَيَّرَهُ تِلْمِيدًا لَهُ ، لإيمَانِهِ وَوَفَا بَهِ ، وَكَانَ مِنْ ذُرِّيَّةَ يُوسُفُ ؛ وَمِنْهُمْ زَوْجُ أُخْتِهِ مَرْيَمَ كَالِبُ بْنُ يَغُنَّةَ لِيَذْهَبُوا مَعَهُ إِلَى جَبَلِ الطُّورِ ، لِأَجْلِ أَنْ يَسْأَلُوا رَبَّهُمُ التَّوْبَةَ وَالْعَفْوَ وَالْغُفْرَانَ .

خَرَجَ الرِّجَالُ السَّبْعُونَ بِإِذْنِ اللهِ ، وَخَرَجَ مَعَهُمْ مُوسَى ، فَلَمَّا وَصَلُوا إِلَى الْجَبَل ، كَلَّمَ مُوسَى رَبَّهُ ، يَسْأَلُهُ التَّوْبَةَ وَالْغُفْرَانَ لِقَوْمِهِ ، وَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالدَّعَاءِ عَلَى مَسْمَعِ مِنَ اللهِ الْعَفْوَ وَالتَّوْبَةَ الرِّجَالِ السَّبْعِينَ الَّذِينَ أَتُوا يَطْلُبُونَ مِنَ اللهِ الْعَفْوَ وَالتَّوْبَةَ وَالتَّوْبَةَ وَالْمَغْفِرَةَ لَهُمْ و لِقَوْمِهِمْ عَلَى لِسَانِ مُوسَى - سَمِعُوا كَلَامَ وَاللهِ مُوسَى - سَمِعُوا كَلَامَ مُوسَى وَمُنَاجَاتَهِ لِلهِ ، كَمَا سَمِعُوا كَلَامَ اللهِ لِمُوسَى اللهِ مِعْوهُ مِنْ عَيْ أَنْ يَرَوْا شَيْئًا فَاذًا كَانَ مِنْهُمْ فِي هٰذِهِ اللّهِ لِمُوسَى اللهِ عَلَى يُرَى ؟! غَيْرِ أَنْ يَرَوْا شَيْئًا فَاذًا كَانَ مِنْهُمْ فِي هٰذِهِ اللّهِ لِمُوسَى اللهِ عَلَى كَانَ مِنْهُمْ فِي هٰذِهِ اللّهِ لِمُوسَى اللهِ عَلَى كَانَ مِنْهُمْ فِي هٰذِهِ اللّهِ عِلْهُ يَا تُرَى ؟!

كَانَ أَنْ قَالَ بَعْضُهُمْ لِمُوسَى : يَا مُوسَى ؛ إِنَّا لَنْ نُوْمِنَ لَكَ حَقَّى نَرَى اللهَ جَهْرَةً !!

يَا لَلْهِ صِيْبَانِ وَالتَّمَرُّدِ . . !! يَا لَلْهُ اَنَةَ وَلُومُ الطَّبْعِ . . لَمْ تَنْكُ فِهِمُ اللَّهُ بِهَا عَلَيْهِمْ . . ! لَمْ تَنْكُ فِهِمُ اللَّهُ بِهَا عَلَيْهِمْ . . ! وَلَمْ تُنْفُهُمُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ ! وَلَمْ يَحْمَدُوا وَلَمْ تَقْنُعْهُمُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ ! وَلَمْ يَحْمَدُوا لِيهِ مَا شَرَّ فَهُمْ بِهِ مِنْ سَمَاعٍ مُخَاطَبَتِهِ لِرَسُولِهِ ! بَلْ طَمِعُوا فِي أَنْ يَرَوهُ كَيْ يُصَدِّقُوا وَيُومُنُوا بِهِ وَ برَسُولِهِ ! ! إِلْ طَمِعُوا فِي أَنْ يَرَوهُ مُنُوا بِهِ وَ برَسُولِهِ ! !

وَصَعَقَهُمُ اللهُ ، وَمَا كَانَتِ الصَّعْقَةُ عَلَيْهِمْ بَكْثِيرِ . . ! وَنَظَرَ مُوسَى إِلَى السَّبْعِينَ رَجُلاً الَّذِينَ تَخَيَّرَهُمْ مِنْ قَوْمِهِ لِيَكُونُوا رُسُلاً عَنْهُمْ إِلَى اللهِ يَظْلُبُونَ تُو بَتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ ، فَإِذَاهُمْ قَد اسْتَجْلَبُوا بِسُوءَ تَصَرُّفِهِمْ سُخْطَهُ وَعَضَبَهُ ! وَخَرَّ مُوسَى لِلهِ مُتَضَرِّعا مُتَذَلِّلاً مُتَوسِلاً :

رَبِّ؛ لَوْ شَنْتَ أَهْلَـ كُتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَ إِيَّاىَ ، أَتُهُ لِلَّ كُنَا عِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءِ مِنَّا ؟!! إِنْ هِىَ إِلَّا فِتْمَتُكَ ، تُضِلُ مِهَا مَنْ تَشَاءِ عِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءِ مِنَّا ؟!! إِنْ هِىَ إِلَّا فِتْمَتُكَ ، تُضِلُ مِهَا مَنْ تَشَاءِ وَتَهَدّى مَنْ تَشَاءٍ ؟ أَنْتَ وَلِيْنَا : فَاعْفِرْ لَنا ، وَارْحَمْنا ، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمَينَ . رَبِّ ؛ آكْتُبْ لَنا فِي هٰذِهِ الدُّنْيا حَسَنَةً وَفِي خَيْرُ الرَّاحِمَينَ . رَبِّ ؛ آكْتُبْ لَنا فِي هٰذِهِ الدُّنْيا حَسَنَةً وَفِي

الآخِرَةِ حَسَنَةً ، إِنَّا مُتِبْنَا إِلَيْكَ .

قَالَ اللهُ : عَذَا بِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءِ ، وَرَ هُمَتِي وَسِعَت ۚ كُلَّ شَيْءٍ ، وَرَ هُمَتِي وَسِعَت ۚ كُلَّ شَيْءٍ ، فَسَأَ كُنُهُمَ لِلَّذِينَ يَتَّبَعُونَ الرَّسُولَ النَّيِ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّيِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى النَّوْرَاةِ . الْأُمِّيُّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُهُ مَا عِنْدَهُم فِي التَّوْرَاةِ .

وَأَدْرَكَ مُوسَى أَنَّ اللهَ سَيَبْمَثُ رَسُولًا تَتَّبُعُهُ أُمَّةٌ تَكُونُ خَيْرًا مِنْ أُمَّتِهِ ، تَنَالُ رَضَاءَ اللهِ ، وَتَنَالُ رَحْمَتُهُ !

وَعَاوَدَ مُوسَى الْإِبْتِهِ آلَ إِلَى اللهِ فِي أَنْ يَعْفُو َ عَنْ قَوْمِهِ ، وَيَرُدَّ إِلَى اللهِ فِي أَنْ يَعْفُو َ عَنْ قَوْمِهِ ، وَيَرُدَّ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ عَنْ يَعْفُو َ عَنْ قَوْمِهِ ، وَيَرُدُّ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ عَلَا عَلْهِ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا

مَا أَوْسَعَ حِلْمُكَ يَارَبِّ! وَمَا أَشْمَلَ عَفُوكَ!!

وَبَعَثَ اللهُ لِمُوسَى السَّبْعِينَ رَجُلاً بَعْدَ مَوْتَهِمْ! بَعْمَهُ، وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِد! يَنْظُرُ مَنْ بُعِثَ أَوَّلاً كَيْفَ يَحْياً مَنْ بَعْدَهُ، وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِد! يَنْظُرُ مَنْ بُعِثَ أَوَّلاً كَيْفَ يَحْيا مَنْ بَعْدَهُ وَاحِدًا يَنْظُرُ مَنْ بُعِثَ أَوَّلاً كَيْفَ يَحْيا مَنْ بَعْدَهُ وَاللهِ وَيَعْجَبُ مِنْ قُدْرَةِ الله مُميته وَتُحْييهِ . .!! فَهَلْ تَطْلُبُونَ بَعْدَ وَلَيْحَبُ مِنْ قُدْرَةِ الله مُميته وَتُحْييهِ . .!! فَهَلْ تَطْلُبُونَ بَعْدَ اللهُ وَتَنْبِعُوا رَسُولَهُ ؟! فَلَكَ آيَةً يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ؛ لِتُصَدِّقُوا بِاللهِ وَتَنَّبِعُوا رَسُولَهُ ؟! وَعَادَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ اللّذِينَ عَفَا الله وَيُوجِهَهُمْ إِلَى حَيْثُ وَعَادَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ اللّذِينَ عَفَا الله وَيُوجِهَهُمْ إِلَى حَيْثُ لِيَعْ الله مَا كَتَبَهُ الله لَهُ وَيُوجِهَهُمْ إِلَى حَيْثُ لِيعَامُهُمْ وَيُرْشِدَهُمْ وَيُرشَدَهُمْ الله بَهَ الله بَهَ الله مَا لَكُ مَنْ الله بَهَا .

وَاعَدَ مُوسَى قَوْمَهُ بِجِوَارِ جَبَلِ الطُّورِ مَعْلِسًا يَجْلِسُ إِلَيْهِمْ فِيهِ ، يُعَرِّفُهُمْ خُكُمَ مَا جَاءَهُمُ اللهُ بهِ فِي أَسْفَارِ التَّوْرَاةِ ، وَ يُبَصِّرُهُمْ اللَّهِ وَنُواهِيهِ وَقَالِلَ نَفَرُ قَلِيلُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَحْكَامَ اللهِ برضَّى وَقَبُولِ، أَمَّا أَكْثَرُهُمْ فَقَدْ أَبْدَوْ اصِيقَهُمْ وَتَذَمُّرهُمْ مِنْ أَحْكَامُ اللهِ وَتَعْلَيْمَاتِهِ ، وَقَالُوا : إِنَّنَا لاَ نَسْتَطِيعُ صَبْرًا عَلَى هٰذهِ التَّمْلِيمَاتِ ! وَلَيْسَتْ لَنَا قُدْرَةٌ عَلَى تَحَمُّل هٰذِهِ الْأَحْكَامِ ! وَ ... وَوَجَدَ بَنُو إِسْرَائِيلَ. الْجَبَلَ يَرْ تَفَيعُ مِنْ فَوْقِهمْ رُوَيْدًا رُ وَ يْدًا حَتَّى إِذَا مَا كَانَ أَعْلَى مِنْ رُءُوسِهِمْ ظَلَّ مُعَلَّقًا فَوْقَهُمْ كَالظُّلَّةِ. وَانْبَطَيَحَ بَنُو إِسْرَائِيلَ عَلَى الْأَرْضُ ذُعْرًا ؛ وَوُجُوهُهُمْ نِصْفُهَا إِلَى أَعْلَى تَنْظُرُ عُيُونُهُمْ إِلَى الْجَبَلِ خَشْيَةً أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِمْ فَيَدُ كُهُمْ دَكًّا . . !! وَجَاءَهُمْ أَمْرُ اللهِ عَلَى لِسَانِ مُوسَى أَنْ: خُذُوا مَا آ تَيْنَا كُمْ بِقُوَّةٍ وَجِدِّ وَاجْتَهَادٍ، وَاذْ كُرُوا مَا فِيهِ ، وَاعْرِ فُوهُ لَعَلَّكُمْ تَكُونُونَ أَتَّقِياء مُونَّمِنِينَ!! فَلُمْ يَسَعُ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِزَاءَ هَٰذِهِ الْآيَةِ الْمَظِيمَةِ الَّتِي أَرَاهُمُ

اللهُ إِيَّاهَا إِلاَّ أَنْ يُعْطُوا مُوسَى مِيثَاقَ إِيمَانِهِمْ بِاللهِ وَ بَتَعَالِيمِهِ ! وَمَرَّت الْأَيَامُ عَلَى مُوسَى وَهُوَ مُيَلَقِّنُ كَبَى إِسْرَائِيلَ تَمَالِيمَ دينهم ، وَيُر شدُهُم إِلَى مَا يَأْخُذُونَ وَمَا يَتُرُكُونَ ، وَيُعَرِّفُهُمْ أَنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَمَّا ارْ تَكَبُوا مِنْ سَيِّئَاتٍ؛ إِذْ كَانَتْ تَوْ بَتُهُمْ تَوْ بَةً نَصُوحًا؛ وَلَـكَنَّهُمْ لَمْ يَلْبَثُوا أَنْ عَاوَدَتْمُمْ نَزْعَةُ التَّمَرُ ثُدِ وَالْعِصْيَانِ، فَقَالُوا لِمُوسَى : يَا مُوسَى ؛ لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ ، فَأَدْعُ لَنَا رَبُّكَ يُخْر جْلَنَامِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ فَإِنَّانُر يِدُ بَقْلاً وَقِثَّا ۚ وَتُومَا وَعَدَسَا وَبَصَلاً! وَنَظَرَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ دَهِ شَامِن قَوْ لِهِم ، وَسَأَلَهُم مُسْتَنْكِراً لِما سَمِع أَتَسْتَبْدِ لُونَ مَا أَعْطا كُمُ اللهُ مِن ْطَيِّبَاتِ بِهِلْذَا الَّذِي تَطْلُبُونَ؟! قَالُوا: نَعَمْ؛ فَمَا تَعَوَّدْنَا فِي مِصْرَ أَنْ ۖ نَأْكُلَ صَنْفًا وَاحِداً مِنَ الطَّعَامِ قَالَ : إِذَنْ ؛ أَدْخُلُوا بَلَدًا مِنَ الْبِلاَدِ تَجِدُوا فِيهِ مَا نَطْلُبُونَ . وَبِذَلِكَ تَأَقَتْ نَفْسُ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَى دُخُولِ مُدُن وَبلاَد يَجِدُونَ فِيهَا مِثْلَ مَا كَانُوا يَجِدُونَ عِصْرَ مِنْ أَنْهَارً وَأَزْهَارٍ وَأَطْيَارٍ ، وَيَأْكُلُونَ مِثْلَ مَا كَانُوا يَأْكُلُونَ مِنْ مُغْتَلَفُّ النَّبَاتُ وَالْأَثْمَأُر . فَسَارُوا مَعَ مُوسَى نَحْوَ فِلَسْطِينَ ، لِيَدْخُلُوا الْأَرْضَ الَّتِي وَعَدَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ لِأَ بْنَاءِ إِسْرَائِيلَ.



وَاجْتَازَ مُوسَى بَبَني إِسْرَا ئِيلَ مُسهُولَ شِبْهِ جَزيرَةِ سِيناً مِنَ الْجُنُوبِ إِلَى الشَّمَالِ ، حَتَّى إِذَا مَا قَارَبَ بِهِمْ حُدُودَ فِلَسْطِينَ ، أَرْسَلَ اثْـنَىْ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ رَجَالِهِ يَقْدَمُونَهُمْ إِلَى فِلَسْطِينَ : مِنْ اَيْنِهِمْ يُوشَعُ بْنُ نُونَ ، اَلْمُخْلِصُ لَهُ ، اَلْمُتَّبِعُ لَعَالِيمَه . وَمِنْ بَيْنِهِمْ أَيْضاً زَوْجُ أُخْتِهِ الْمُخْلِصُ لَهُ كَالِبُ مِنْ يَغُنَّةً . سَارَ هُو لَاءِ الرِّجَالُ يَسْتَطْلِعُونَ أَحْوَ الْ سُـكَّانُ فِلَسْطِينَ الَّذِينَ أَمَرَاللَّهُ كَبِي إِسْرًا يِّيلَ أَنْ يَدْخُلُواعَلَيْهِمْ فِيهَا، وَيُخْرِجُوهُمْ مِنْهَا. وَسَارَ الرُّوَّادُ الإِنْنَا عَشَرَ حَتَّى نَزَلُوا بإِحْدَى الْبَلَادِ الْوَاقِعَةِ دَاخِلَ حُدُود فِلَسْطِينَ ، لِيَسْتَـكْشْفُوا لِمُوسَى أَحْوَالَ أَهْلِهاً، وَمَا هُمْ عَلَيْهِ مِن ْ قُوَّةٍ ، وَمَا لَهُمْ مِن ْ عُدَّةٍ ، وَرَأًى الإثْنَا عَشَرَ رَجُلًا مَا هَالَهُمْ ، وَمَلَأْ أُقلُوبَهُمْ رَهْبَةً وَرُعْبًا وَفَزَعًا!! رَأُوا سُكَّان فِلَسْطِينَ رِجَالًا أَقُوياءَ عَمَالِقَةً ، كِبَارَ الْأَجْسَامِ، جَبَابِرَةً ؛ فَهَا بُوهُمْ ، وَرَهِبُوا جَا نِبَهُمْ ، وَسَأَلَ لَعْضُهُمْ لَعْضًا : كَيْفَ لَنَا بِدُخُولُ هَٰذِهِ الْأَرْضُ الَّتِي يَسْكُنُهُمَا مِثْلُ

هُولًا الْقَوْمِ ؟! فَأَجَابَ يُوسَعُ وَكَالِبُ أَصْحَابُهُماً:
مَا عَلَيْنَا أَنْ الطلع مُوسَى عَلَى مَا رَأَيْنَا . وَعَلَيْنَا أَنْ نَجْعَلَ ذَلِكَ سِرًّا بَيْنَا وَبَيْنَ مُوسَى ، فَلَا نُخْبِرَ أَحَداً مِنْ قَوْمِنَا بِهِ حَتَّى ذَلِكَ سِرًّا بَيْنَا وَبَيْنَ مُوسَى ، فَلَا نُخْبِرَ أَحَداً مِنْ قَوْمِنَا بِهِ حَتَّى لَا نُخْبِيفَهُمْ ، وَ اللهُ عَزَاعِمُهُمْ ؛ وَمُوسَى بَعْدَ ذَلِكَ يَرَى مَا يَرَى مَا يَرَى مَا يَرَى وَلَا نُخْبِيفَهُمْ ، وَ اللهُ عَزَاعِمُهُمْ ؛ وَمُوسَى بِعَدَ ذَلِكَ يَرَى مَا يَرَى مَا يَرَى مَا يَرَى وَوَعَدَ وَوَا شَاهَدُوا ؛ فَقَالَ لَهُمْ بِلَهْجَةِ الْوَاثِقِ عِا وَعَدَهُ اللهُ :
وَمَا شَاهِدُوا ؛ فَقَالَ لَهُمْ بِلَهْجَةِ الْوَاثِقِ عِا وَعَدَهُ اللهُ :
لَقَدُ أَمْرَ نَا الله أَنْ نَدْخُلَ الْأَرْضَ فَنْقَاتِلَ أَهْلَما ، وَوَعَدَنا أَنْ تَكُونَ لَنَا ، وَالله كُولُ لَا يُخْلِفُ وَعْداً وَعَدَهُ .

وَانْصَرَفَ الْمُضُ رَجَالِ الْوَفْدِ مِنْ حَضْرَةِ مُوسَى إِلَى آلِهِمْ وَذَو بِهِمْ يُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِمَا رَأَوْا فِي أَرْضِ الجُبابِرَةِ !!
وَلَمَا أَصْبَحِ الصَّبَاحُ كَانَ ابْنُو إِسْرَا ئِيلَ جَمِيعاً قَدْ عَلِمُوا أَنَّ الْأَرْضَ اللّهُ بِهَا، وَالّتِي يُرِيدُ مُوسَى أَنْ يُدْخِلَهُمْ اللّهُ بِهَا، وَالّتِي يُريدُ مُوسَى أَنْ يُدْخِلَهُمْ اللّهُ بِهَا، وَالّتِي يُريدُ مُوسَى أَنْ يُدْخِلَهُمْ إِلَيْ اللّهُ بِهَا، وَالّتِي يُريدُ مُوسَى أَنْ يُدْخِلَهُمْ إِلَيْ اللّهُ اللّهُ بِهَا اللّهُ عَمَالِقَةَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ بَهَا اللهُ ا

وَجَاءَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ يُرْشِدُهُمْ وَيُوَجِّهُهُمْ ، وَيُعِدُّهُمُ الْإِعْدَادَ اللَّازِمَ لِيَوْمِ الدُّخُولِ إِلَى فلسْطِينَ ! وَلَـكِنَ قَوْمَهُ كَانُوا عَنْ إِرْشَادِهِ مُنْصَرِفِينَ ، فَلَمَّا أَعْلَمَهُمْ بِالْيَوْمِ اللَّذِي حَدَّدَهُ كَانُوا عَنْ إِرْشَادِهِ مُنْصَرِفِينَ ، فَلَمَّا أَعْلَمَهُمْ بِالْيَوْمِ اللَّذِي حَدَّدَهُ لِلْمُولِيمَ فَلَمَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَمْنَا أَنَّ مَا نَاسًا جَبَّارِينَ . هَذَهُ الْاَرْضَ ، فَقَدْ عَلَمْنَا أَنَّ مِا نَاسًا جَبَّارِينَ .

قَالَ مُوسَى : إِنْ تَدْخُلُوهَا يُخْرِجْهُمُ اللّٰهُ لَـكُمُ مِنْهَا ، وَتَكُونُوا أَنْتُمُ بِإِذْنِ اللهِ الْغَالِبِينَ .

قَالُوا فِي إِصْرَارٍ وَعِنَادٍ : إِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ الدُّخُولَ أَبَدًا .

وَمُ مَنْ مَنْ عَنَادِ قَو مِهِ مُوسَى صَبْراً إِزَاءَ مَا لَقِي مِنْ عِنَادِ قَو مِهِ ، وَجُبْنِهِمْ ، وَسَخَفَ عُقُولِهِمْ . فَصَاحَ عَلَيْهِمْ ، يُو نَّبُهُمْ وَيَلُومُهُمْ ، وَوَقْدِهِ بَهِمْ ، وَوَقْدِهِ لَهُمْ : وَيُذَكِّرُهُمْ ، بِنَهُم اللهِ عَلَيْهِمْ ، وَرَفْقِهِ بِهِمْ ، وَوَعْدِهِ لَهُمْ : يَا قُوم ؛ أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْدِياءَ ، وَجَعَلَ فِيكُمْ أَدْرَاراً فِي نَفُوسِكُمْ وَآتا كُمْ مَا لَمَ ايُونْتِ أَنْدِياءَ ، وَجَعَلَ عَلَيْكُمْ أَدْرَاراً فِي نَفُوسِكُمْ وَآتا كُمْ مَا لَمَ ايُونْتِ أَنْدِياءَ ، وَجَعَلَ مَنْ يَوْتُ لَكُمْ أَدْرَاراً فِي نَفُوسِكُمْ وَآتا كُمْ مَا لَمَ ايُونْتِ أَنْدِياءَ ، وَجَعَلَ مَنْ يَوْتُ لَكُمْ أَدْرَاراً فِي نَفُوسِكُمْ وَآتا كُمْ مَا لَمَ ايُونْتِ كَتَبَ أَخْدًا عَيْرَكُمْ . يَا قَو م : اذْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ أَلْمُ لَكُمْ وَلَا تَرْ تَدُوا عَلَى أَعْقَا بِكُمْ ، فَتُصْبِحُوا خَاسِرِينَ . اللهُ لَكُمْ وَلَا تَرْ تَدُوا عَلَى أَعْقَا بِكُمْ ، فَتُصْبِحُوا خَاسِرِينَ . فَكُنْ جَوَابُ قُومُ فِي ! يَا مُوسَى ؛ إِنَّ فِيها قَوْمًا جَبَّارِينَ . فَكَانَ جَوَابُ قُومُ أَنْ مُوسَى ؛ إِنَّ فِيها قَوْمًا جَبَّارِينَ . فَكُانَ جَوَابُ قُومُ أَنْ أَنْ يَا مُوسَى ؛ إِنَّ فِيها قَوْمًا جَبَّارِينَ . فَكُانَ جَوَابُ قُومُ أَنْ أَو مُهِ ! يَا مُوسَى ؛ إِنَّ فِيها قَوْمًا جَبَّارِينَ .

وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَى يَخْرُجُوا مِنْهَا، فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ.
وَأَحَسَ يُوشَعُ بْنُ نُونَ وَكَالِبُ بْنُ يَغُنَّةً أَنَّ مُوسَى قَدْ غَلَى وَأَحَسَ يُوشَعُ بْنُ نُونَ وَكَالِبُ بْنُ يَغُنَّةً أَنَّ مُوسَى قَدْ غَلَى مِرْجَلُ غَضَبِهِ ، وَأَنَّهُ قَدْ نَفِدَ صَبْرُهُ وَشَعَرَ أَنَّهُ لَمْ تَعُدْ لَهُ طَاقَة عَلَى احْتَمَالُ عَنَادِ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، وَلَمْ يَبْقَ فِي مَقْدُورِهِ النَّجَاوُزُ عَنْ سَخَفِهِمْ ، وَنُبَرُودِ طَبْعِهِمْ ، وَتُشِح عِنَادِهِمْ ! فَأَسْرَعَا إِلَى عَنْ سِخَفِهِمْ ، وَبُرُودِ طَبْعِهِمْ ، وَتُشْح عِنَادِهِمْ ! فَأَسْرَعا إِلَى إِنْ إِلَيْهِمْ :

بني إِسْرَائِيلَ ، يَتَوَسَّلُانِ إِلَيْهِمْ :

اً أُدْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ ، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِيُونَ ، وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّمُ فَالْبُونَ ، وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّمُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ .

وَلَكِنَ اَبِنِي إِسْرَائِيلَ الَّذِينَ أَلِفُوا الذُّلُ ، وَأَرْضِعُوا الْعُبُودِيَّةَ ، وَتَمَكِنَ مِنْ نَفُوسِهِمُ الصَّغَارُ والْهُوَ الْ ، وَطُبِعَتْ الْعُبُودِيَّةَ ، وَتَمَكِنَ مِنْ نَفُوسِهِمُ الصَّغَارُ والْهُوَ الْ ، وَطُبِعَتْ وَلَمْ وَلَهُ عَلَى الْجُبْنِ وَالْخَوْفِ ، فَلَمْ يَعْرِفُوا مَا هِي الْخُرِيَّةُ ، وَلَمْ يُدُر كُوا مَعْنَى مَا هُو الْقَتَالُ - التَّفَتُوا إِلَى مُوسَى يَقُولُونَ لَهُ يَعْرَفُوا إِلَى مُوسَى يَقُولُونَ لَهُ يَعْرَفُوا مِا مَعْنَى مَا هُو الْقَتَالُ - التَّفَتُوا إِلَى مُوسَى يَقُولُونَ لَهُ بِعِنَادِهِمُ الْمُنَفِّرِ :

يَّا مُوسَى ؛ إِنَّا لَنْ نَدْخَلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا ، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَا بِلَا ؛ إِنَّا هَاهُنَا قَاءِدُونَ .

خَسِيْتُمْ ۚ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ قَوْمٍ لِثَأَمِ !!

وَلَمْ يَتَمَا لَكُ مُوسَى نَفْسَهُ ، وَلَمْ يَسْتَطِعْ صَبْراً عَلَى هٰذَا الْعِنَادِ السَّخِيفِ ، فَهَبَّ يَسْتَجِيرُ الله مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ لَا يُقِيمُونَ وَزْنَا لِنَبِيّهِمْ ، وَلَا يَأْبَهُونَ لِنَصِيحَةِ رَسُولِهِمْ . وَنَاشَدَ رَبَّهُ أَنْ يَكُونَ حَكَما يَنْنَهُمْ وَيَيْنَهُ قَا ثِلًا:

رَبِّ: إِنِّى لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِى وَأَخِي ، فَأَفْرُق ۚ يَيْنَنَا وَ بَيْنَ اللَّهُ وَبَيْنَ الْقَوْم الْفَاسَقِينَ .

وَهَٰكَذَا أَخْرَجَ بَنُو إِسْرَائِيلَ مُوسَى عَنْ حِلْمِهِ الَّذِي عَامَلُهُمْ بِهِ طَوِيلًا! وَحَادُوا بِهِ عَنْ صَبْرِهِ الَّذِي صَبَرَهُ مَعَهُمْ عَلَى كَالَمُ مَا أَتَوْهُ مِنْ جُرْمٍ وَفِينْق وَعِنَادٍ!

وَأَجَابَ اللهُ مُوسَى إِلَى سُوْالِهِ الَّذِي سَأَلَهُ إِيَّاهُ، وَحَكَمَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا قَدَّمُوا لِأَنفُسِهِمْ مِنْ شَرَ، فَقَالَ: فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ. وَكَانَ حُكْمُ اللهِ عَذْلًا!!

أَشْفَقَ مُوسَى عَلَى قَوْمِهِ أَنْ يَتِيمُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَدِينَ سَنَةً ، وَكَأَنَّهُ أَحَسَّ أَنَّهُ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُصَابِرَ مُمْ ، وَيَصْبِرَ عَلَى بَاْوَاهُمْ كَمَا صَبَرَ مِنْ قَبْلُ ! قَامْتَلَاَّتْ نَفْسُهُ حُزْنًا عَلَى أَنَّهُ دَعاً رَبَّهُ لِإِنْرَالِ الْعِقَابِ بِهِمْ،

وَكَانَ السَّبَبَ فِي حِرْ مَانِهِمْ مِنْ أَرْضِهِمْ!!

وَلَـكِنَ اللهَ لَمْ يَوْضَ أَنْ يُحْزِنَ نَبِيَّهُ وَرَسُولَهُ مُوسَى مِنْ وَلَهُ مُوسَى مِنْ أَدُوهُ وَعَصَوْهُ حَتَّى وَصَفَهُمْ هُو نَفْسُهُ بِأَنْهُمْ أَجْل قَوْمِهِ اللَّذِينَ آذَوْهُ وَعَصَوْهُ حَتَّى وَصَفَهُمْ هُو نَفْسُهُ بِأَنْهُمْ وَعَصَوْهُ حَتَّى وَصَفَهُمْ هُو نَفْسُهُ بِأَنْهُمْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّل

قَوْمْ فَاسِقُونَ ، فَأَمَرَهُ بِقُولِهِ :

يَا مُوسَى ، لَا تَحْزَنْ وَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ .
في هذَا الْوَقْتِ ارْ تَاحَتْ نَفْسُ مُوسَى ، وَاطْمَأَنَّ قَلْبُهُ ، وَرَضِى ، وَاطْمَأَنَّ قَلْبُهُ ، وَرَضِى ، وَالْمَأَنَّ قَلْبُهُ ، وَرَضِى ، وَالْمَأَنْ قَلْبُهُ ، وَرَضِى ، وَلَمْ يُحْزِنْهُ أَنْ دَعَا عَلَى قَوْمِهِ اللَّذِينَ فَسَقُوا ، وَخَرَجُوا وَرَضِى ، وَلَمْ يُحْزِنْهُ أَنْ دَعَا عَلَى قَوْمِهِ اللَّذِينَ فَسَقُوا ، وَخَرَجُوا اللهِ مَا يَعْمَى اللهِ مَا يَعْمَى اللهِ مَا يَعْمَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ الله

عَنِ الطَّاعَةِ ، وَعَصَو ارسُولَ رَبِّم .

وهكذا حُرم بنو إسرائيل مِن دُخُول الأرض الْمُقَدَّسةِ اللهِ خَرَاء كَبْرِهِم وَعِنَادِهِم اللهِ فَالدِهِم وَعِنَادِهِم وَعِنَادِهِم وَعِنَادِهِم وَعِنَادِهِم وَعِنَادِهِم وَعِنَادِهِم وَعِنَادِهِم وَعِنْدَا بَهُ فَاللهِ اللهُ فَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وَهَٰكَذَا كُتِبَ عَلَيْهِمُ أَنْ يَنِيُهُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعِينَ سَنَةً ، لاَ يَعْرِفُونَ لَهُمْ بَلَدٌ ولا مُسْتَقَرًا!

وَمَضَتُ عَلَيْهِمُ الْأَيَّامُ مُتَتَابِعَةً ، وَمَرَّتُ بِهِمُ السِّنُونَ ، وَهُمُ سَائِحُونَ الْمِسْتِقْرَارَ سَائِحُونَ الْمِسْتِقْرَارَ سَائِحُونَ الْمِسْتِقْرَارَ بَالْمُونَ فِي الْبَرِّيَّةِ ، لاَ يَسْتَطِيعُونَ الْاسْتِقْرَارَ بَالْمُونَ فِي الْبَرِّيَّةِ ، لاَ يَسْتَطِيعُونَ الْاسْتِقْرَارَ بَوَضِع وَلاَ الدُّخُولَ إِنَى أَى آبَد مِنَ الْبلادِ .

فَهُلُ كَانَ نُرُولُ هَٰذَا الْبَلاءِ بِهِمْ سَبَبًا فِي إِصْلاَحِهِمْ . وَرُجُوعِهِمْ عَنْ غَيِّهِمْ وَصَلاَطِهِمْ وَعِنَادِهِمْ ؟!!

كُلَّ ! وَأَيْمُ الْحَقِّ . . ! !
فَمَا زَال بَنُو إِسْرائيل رَغْمَ مَا أَصابَهُمْ جَزَاء عِنَادِهِمْ لِنَا إِلَى مَا أَصابَهُمْ جَزَاء عِنَادِهِمْ لِنَا إِلَى مِنْ إِلَى اللَّهُمْ عَلَى اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال

فما زال بنو إسرائيل رغم ما اصابهم جزاء عنادهم لنبيهم كما كَانُوا مِنْ قَبْلُ! نَفْسْ وَضِيعَة وَرُوح خَبِيثَة ، وَطَبْع لَمُ كَانُوا مِنْ قَبْلُ! نَفْسْ وَضِيعَة وَرُوح خَبِيثَة ، وَطَبْع لَمُ كَانُوا مِنْ قَبْلُ! نَفْسْ وَضِيعَة وَرُوح خَبِيثَة ، وَطَبْع لَمُ لَيْكُ فُونَ عَنْ إِيذَاء نَبيّهِم مُوسَى ، وَمُعَانَدَتِه ؛ حَتَى لَيْم مُ مُوسَى ، وَمُعَانَدَتِه ؛ حَتَى

لَطَالَماً جَأْرَ مِنْهُمْ مُوسَى بالشَّكُوى قَأَيْلاً: يَا قَوْمٍ ؛ لِمَ تُوْذُو انِي وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّى رَسُولُ اللهِ

وَلَقَدْ اللَّهُ مِنْ سَخَفِهِمْ وَعُتُولًهِمْ مَعَهُ أَنِ النَّهَمُوهُ بِقَتْلِ أَخِيهِ هَارُونَ وَهُو مَعَهُ أَنِ النَّهَمُوهُ بِقَتْلِ أَخِيهِ هَارُونَ وَهُو مَعَهُ بِجَبَلِ هُود، وَدَفَنَهُ كَمَا أَمْرَهُ اللّٰهُ !

وَلَمْ تَبْرَأُ سَاحَةً مُوسَى لَدَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَتَّى أَرَاهُمُ اللهُ بَآيَاتِهِ هَرُونَ وَلَيْسَ بِهِ أَثْرَ لِقَتْلِ !

وَمَاتَ مُوسَى دُونَ أَنْ تَطَأَ قَدَمُهُ الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَانَ مُوسَى دُونَ أَنْ تَطَأَ قَدَمُهُ الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَانَ مُريدُ الدُّخُولَ إِلَيْهَا بِينِي إِسْرَائِيلَ قَوْمِهِ، وَإِنَّمَا أَمَرَهُ اللهُ أَنْ يَضِعَدَ قَوْقَ النَّهُ أَنْ يَضَعَدَ عَلَى جَبَلِ نبو ، وَأَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا ؛ فَصَعَدَ فَوْقَ الْجَبَلِ يَضَعَدَ عَلَى جَبَلِ نبو ، وَأَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا ؛ فَصَعَدَ فَوْقَ الْجَبَلِ وَظَلَّ يَتَطَلَعُمُ إِلَى هٰذِهِ الْأَرْضَ طَويلاً !

وَهُنَاكَ فَوْقَ الْجَبَلِ مَاتَ وَدُفِنَ ، وَهُوَ يُشْرِفُ عَلَى الْأَرْضِ وَهُنَاكَ فَوْقَ الْجَبَلِ مَاتَ وَدُفِنَ ، وَهُوَ يُشْرِفُ عَلَى الْأَرْضِ الَّتِي لَمْ يَأْذَنِ اللهُ لَهُ بَدُخُولِهَا .

وَمَرَّتِ الْأَرْبَعُونَ سَنَةً الَّتِي حَكَمَ الله نِهَا عَلَى بَنِي إِسْرَئِيلَ اللهِ إِنَّا عَلَى بَنِي إِسْرَئِيلَ اللهِ إِنَّا عَلَى بَنِي إِسْرَئِيلَ اللهِ إِنَّا اللهِ إِنَّا عَلَى بَنِي إِسْرَئِيلَ اللهِ إِنَّا عَلَى بَنِي إِسْرَئِيلَ اللهِ إِنَّالَ اللهِ إِنَّا اللهِ إِنِي اللهُ إِنِي اللهِ إِنَّا اللهِ إِنِي اللهُ إِنِي اللهِ إِنَّالَ اللهِ إِنَّالَ اللهُ إِنِي اللهِ اللهِ إِنَّالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ إِنِي اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ ال

مَاتَ خِلاَلَهَا كُلُّ رِجَالَ بَنِي إِسْرَائِيلَ الَّذِينَ آذُوا مُوسَى وَعَصَوْهُ ، وَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ ذُرِّيَّتُهُمُ الَّذِينَ كَانُوا حِينَئِذِ صِغَارًا ، فَصَارُوا رِجَالاً وَشَبَاباً ، رَتَعُوا فِي الْحُرِّيَّةِ ، وَأَلِفُوا لِيَسْتَقْلاَلَ ، فَلَمْ يُعَارِضُوا يُوشَعَ بْنَ نُونَ الَّذِي تَوَتَّى أَمْرَ بَنِي الْإِسْتَقْلاَلَ ، فَلَمْ يُعَارِضُوا يُوشَعَ بْنَ نُونَ الَّذِي تَوَتَّى أَمْرَ بَنِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ

فَدَخَلُوهَا مَعَهُ ، وَلَكِنَ نَفُوسَهُمُ الَّتِي أَشْرِ بَتْ حُبَّ الْعِصْيَانِ وَالْعِنَادِ مِنْ أَصْلابِ آبَائِهِمْ ، وَلِبَانِ أَمَّاتِهِمْ — عَادَتْ فَعَاوَدَ مَهُمْ ، وَالْعِنَادِ مِنْ أَصْلابِ آبَائِهِمْ ، وَلِبَانِ أَمَّاتِهِمْ — عَادَتْ فَعَاوَدَ مَهُمْ ، وَالْعِنَادِ مِنْ أَصْلابِ آبَائِهِمْ ، وَلِبَانِ أَمْنَ يَسْجُدُوا اللهِ شُكْرًا وَهُمْ فَعَصَوْ اللهِ شَكْرًا وَهُمْ فَعَصَوْ اللهِ شَكْرًا وَهُمْ اللهُ أَنْ يَسْجُدُوا اللهِ شَكْرًا وَهُمْ ذَا خَلُونَ إِلَى أَرْضَ فِلَسْطِينَ ، وَأَنْ يَقُولُوا مَا أَمَرَهُمْ بِهِ اللهُ أَنْ وَلَا اللهُ قَوْلُوا مَا أَمَرَهُمْ بِهِ اللهُ أَنْ وَلَا اللهُ قَوْلًا آخَرَ ، وَ بِذَلِكَ حَقَّ عَلَيْهِمْ وَجُزَّامِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ .

مجموعة جديدة في أسلوب سهل ممتع ، وإخراج أنيق جميل، للصغار والكبار، تصف حياة الأنبياء، وجليل أعمالهم، وتسرد ما صادفهم من حوادث مع أقوامهم، خالية من الشوائب والإسرائيليات حتى تظل العقيدة سليمة نقية تمكن الإنسان من التقرب إلى الله تعالى وحده، والاعتصام بدينه وتعاليمه، والتحلى بالفضائل الحسنة، والتمسك بالأخلاق الكريمة.

## برنامج المجموعة

| ١١ - موسى والسحرة       | - آدم                | ١ |
|-------------------------|----------------------|---|
| ۱۲ - موسى وبنو إسرائيل  | <b>-</b> نوح         | ۲ |
| ۱۳ - داوود              | - هود                | ٣ |
| ١٤ - سليان وملك الجزائر | - صالح               | ٤ |
| ١٥ – سليمان و بلقيس     | - إبراهيم الحليل     | 0 |
| ۱۲ - یونس               | - إسماعيل الذبيح     | ٦ |
| ۱۷ – أيوب               | - يوسف الصديق        | ٧ |
| ۱۸ – ابنة عمران         | - يوسف العفيف        | ٨ |
| 730                     | _ يوسف على خزائن مصر | 9 |
| ٠٠ - الحواريون          | ١ – موسى الرضيع      |   |
|                         |                      |   |

ثمن النسخة ٣ قروش

دارالعارف

